











إِنَّ الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجدله وليًّا مرشدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فإنَّ هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ جامعٌ لمسائل العقائد الإسلامية، وجديرٌ بعنوانه؛ فإنه بحق الدرِّةُ البيانِ في أصولِ الإيمانِ»، وهو -على صغر حجمه- ثمرةُ دراسةِ عميقةٍ، واطلاعٍ واسع؛ بحيث يُغني عن الرجوع إلى أمهات كتب العقائد قديرًا وحديثًا.

وقد سهّل المؤلف الفاضل معرفة العقائد السلفية لعامة القرّاء بأيسر السبل؛ إذ جاء خاليًا من الإطناب والحشو، ومن مميزاته كذلك أنه يُقنع العقلَ ويُغذِّى الرُّوح، ويُدخل على القلب السكينة والاطمئنان لمعرفته بالحق، كل ذلك بأسلوبٍ رشيق وعباراتٍ جَزلةٍ.

وأسأل الله تعالى أن يَجْزِلَ للأخ المؤلف في الثواب، وينفع بعلمه المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Docembore Docembore V Docembore Compose

وكتب

مصطفى محمد حلمي

أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة -سابقًا كلية دار العلوم - جامعة القاهرة

الإسكندرية في ٢٠ من صفر ١٤٢٨ هـ



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد أطلعني الأخ الفاضل الدكتور محمد يسري - وفقه الله - على هذا المتن الجامع لأصول الإيمان ومسائل العقيدة، والذي سماه: الدُرَّة البيان في أصول الإيمان، وقد أعجبني ما كتبه في هذه الرسالة الفريدة المفيدة الجامعة، والتي تميزت بأمور، أهمها:

- ١ شمولها لكافة مسائل العقيدة الأصلية ولوازمها وفروعها؛ حيث اجتهد في ذلك وبذل فيه جهدًا واضحًا، وحرص وسُعّة على هذا الشمول، والكمال لله تعالى وحده.
- ٢- كونُها خلاصة عدد من متون العقيدة المشهورة؛ فمتن الطحاوية، والواسطية، ولمعة الاعتقاد، ونحوها، تجد مسائلها مُضمَّنة في هذا المتن، مع مزيد من الترتيب والتبويب والإضافات المهمة.
- ٣- جمعُها بين مسائل توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وبقية مسائل الإيمان ولوازمها، ونواقضها ونواقصها، وهذا الجمع أمرٌ مهمٌ في متون العقيدة؛ فإنك تجد بعضها يركز على أبواب الأسماء والصفات وما وقع فيها من خلاف، أو أبواب توحيد العبادة وما يضاده، أو مسائل الإيمان، فجاءت هذه الرسالة جامعة بينها، قد أعطت كل جانبٍ ما يستحقه حسب أهميته، وما ورد فيه من نصوص الكتاب والسنة، وأقوال

DOCEMBORE A DOCEMBORE

### تَقَدِيم جَمَاعَة مِنَ الْغِنْامَاء

وتقريراتِ سلَفِ الأمة.

٤ - اشترالهُا على قواعد منهجية للسلف -رحمهم الله تعالى- في مسائل الاعتقاد وتقريرها، وفي الموقف من أهل البُدع، وفي الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وخصائص أهل السنة والجماعة، وما عُرفوا به من صفات وخصائص في الأخلاق والسلوك.

٥- حسنُ سَبْكها وجَودةُ عرضها، وسموُّ لغتِها، في سَجعةِ مليحةٍ، لا تُخرجُ المتنَ عن هَبِيةِ العلم وأصالتِه وعمق مسائله.

٦ - وأخيرًا: فهو متنِّ قويٌّ مؤصَّل، نتمني سَعَةَ انتشاره، وتناولَ طلبةِ العلم له - ومنهم مؤلفه أثابه الله - بالتعليق والشرح والبيان؛ فالحاجة إلى ذلك ماسَّة، خاصةً في هذا الزمان المليء بالفتن وتغير الأحوال – نسأل الله

وبعد: فقد بذل أخونا د. محمد يسري جهدًا كبيرًا في تنقيح هذا المتن؛ بل هذه الرسالة الجامعة، وأطلع عليها جَمهرةً من المشايخ الفضلاء؛ فنالت منهم الاستحسان والثناء.

ونسأل الله تعالى أن لا يحرمه الثواب، وأن يرزقنا وإياه وسائر إخواننا المسلمين الأجر وحسن المثوبة، والثبات على دينه حتى نلقاه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكته

عبد الرحمن الصالح المحمود

أستاذ ورئيس قسم العقيدة، كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض

D1844/1/10

Docen Doce Procendore



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

فإنَّ العلم الشرعي نورٌ يستضاء به، وعلمُ الإيهان منه هو نورٌ على نور، لأن نسبته إلى الوحي الإلهي واجبة، وبراهينه بالفكر والنظر غالبة؛ فاجتمع له الفضل من طرفيه: النقل الوثيق، والعقل الدقيق؛ لذلك كان هداية خالصة للمؤمنين، ورحمة مهداة للعالمين.

وقد جاء القرآن العظيم، والسُّنة المشرَّفة بأعظم تأسيس لهذا الحق، وبأكرم تأصيل لهذا العلم، وأصدق تفصيل لجوانبه في الغيب والشهادة، وبذلك عصم الله تعالى العقل البشري من الشَّطَط والزيغ في مجال الإيهان، وبلغ به ذروة اليقين والإحسان، وصانه عن التردي في مهاوي الخرافات والأساطير، وصدق الله العظيم:

﴿ فَا جْتَنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ. حُنَفَاءَ يِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرَّبِحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣٠- ٢١].

Docembook 1. Docembooker a Docem

### تَقَدِيم جَمَاعَة مِنَ الْجُالِمَاء

ولقد تمثّلت أصولُ الإيهان وحقائقه في المؤمنين والمؤمنات الذين علَّمهم القرآن، وتعهَّدهم رسولُ الله ﷺ بالتربية والتزكية؛ فرأت الأرض أعجبَ ثمراتِ الإيهان علمًا وعملًا، وبرَّا وخلقًا، وجهادًا وبذلًا، وكانوا بحق كها وصفهم رب العزة والجلال: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]

ولقد عني علماء الإسلام في كل العصور باستخراج هذه الأصول، وتقرير هذه الحقائق، وألَّفوا في ذلك فيضًا مباركًا من الكتب والرسائل.

ولقد سرّنا اشتغال الأخ الكريم الشيخ محمد يسري بالعلوم الشرعية، والاجتهاد في إبرازها مؤصلةً مفصلة، أخذًا من الأصلين الجليلين: «الكتاب والسنة»، وقد أحسن الاستفادة من كتب الأئمة الأعلام، ليخرج لنا هذا المختصر الجامع في «أصول الإيهان»، محرّرًا مدقّقًا، شاملًا القواعد الراسخة، والفرائض الثابتة، واللازمة لبدهيات الإيهان والتوحيد، انطلاقًا من أصل الأصول عند جمهور أهل السنة من أن الإيهان اعتقادً بالقلب، ونطقٌ باللسان، وعملٌ بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصى.

وقد نبَّه المؤلَف الفاضل على أصل من أصول الإيهان، وهو وجوب تحكيم شريعة الله تعالى، والتحاكم إليها في كل شئون الحياة؛ مما يستوجب على دعاة تصحيح التوحيد والاعتقاد أن يجعلوا ذلك على رأس دعوتهم.

Docembre 11 pocembre



كذلك أحسن المؤلف الفاضل في ربط الجهاد في سبيل الله بالإيهان، وليس الإيهان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدَّقه العمل، وكان أعظم مدح للمؤمنين ما قاله عز وجل: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللهَ عَلَيْهِ فَمِنَ مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدُلُواْ نَتِدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣]

فجزى الله علماء الأمة خير الجزاء، وجزى الله المؤلّف على جهده النافع، وبارك في علمه وكتبه، ونفع بهما العباد والبلاد، والدعاة الهداة، وجعلنا جميعًا من أهل الإسلام والإيمان الكامل، وهدانا وأمتنا إلى كل خير وبرّ وإحسان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين.

كتبه الفقير إلى الله عبد عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى

القاهرة ٥ من صفر الخير ١٤٢٨ ٢٣/ ٢/٢٧ م

Veragueragueraguer 17 porteraguer

### تَقَدِيْدِ فِينَاهُ لَلْفُرْتِ مَا وَلَهُ كُوْر مِجْرُرُكُ الْاجِرِّرِ لِلْعُزَيِّرِ وَهِيشَ مِجْرُرُكُ الْاجْرِرِ لِلْعِزَيِّرِ وَهِيشَ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة

للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإنَّ من البيان لسحرًا، والبلاغة في الإيجاز، ففي عبارة حكيمة، وإشارة بليغة، ومعان دقيقة، وتراكيب رشيقة، وأفكار سديدة؛ قدم العلامة الفاضل الدكتور محمد يسري إلى الأمة الإسلامية هديته الربَّانيَّة في العقائد السَّلفية، حطَّم بها الأفكار البدعية، وقدَّم فيها الأصول الإيهانية، وسمَّاها «درة البيان في أصول الإيهان»؛ كي تزكو بها القلوب النقية، وتزداد طهرًا بها النفوس الزكية، وتسمو بها الأرواح البشرية، وتتفتح لها الجوارح والجوانح الإنسانية، فتبتعد عن الشرور المادية وتقترب من التعاليم الإسلامية ومن القيم الأخلاقية.

قدَّم دُرَّته لعلماءِ الأمة وطلاب العلم وعَشَاق المعرفة، لعامَّة المسلمين وخاصتهم؛ كي يعيشوا في رحابها ويقتنصوا ما فيها من الفوائد واللآلئ والفرائد التي زَخَرت بها هذه الدُرَّة الثمينة، بوعي أكبر وفهم أعمق وقلوب متفتحة ونفوس منشرحة؛ لينطلقوا بعد ذلك للوقوف على عظمة ما تركه أسلافهم العظام، هؤلاء الذين عاشوا بين القلم والقرطاس وبين الدرس والتمحيص؛ فقدَّموا للأمةِ العلمَ النافعَ والفكرَ الهادفَ الذي وقف سدًّا منيعًا أمام التياراتِ المُغرِضة، والأفكار والفكرَ الهادفَ الذي وقف سدًّا منيعًا أمام التياراتِ المُغرِضة، والأفكار

### تَقَدِيم جَمَاعَة مِنَ الْعُامَاء

الهدَّامة والآراء المنحرفة التي تهب عواصفها على أمتنا من الشرق والغرب معًا.

وبعد: فإن المكتبة الإسلامية في حاجة ملحة إلى هذه الدرة اليتيمة التي حوت علم التوحيد كُلَّه في أسلوبه السهل الممتنع مع الإيجاز البليغ: هذا والله أسال أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات مؤلفها، وأن ينفع بها المسلمين في كل زمان ومكان.

وكتبه أ.د/ محمد رشاد عبد العزيز دهمش أستاذ العقيدة ورئيس قسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر سابقًا

1/11/VT21A

2006 - 2006 1 1 Doce - 2006 -



الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فإنَّ العصر الذي نعيشه قد اختلط فيه الحق بالباطل، والتبسَ على أبنائه الصواب بالخطأ، واتسعت فيه الخروق، وكثرت فيه مصادر الفتن، وتنوعت فيه عوامل الانصراف عن المصادر الأساسية لتلقي العلم الصحيح من منابعه الأولى، الخالصة الصافية من المصطلح الفلسفي الغامض أو المعنى الكلامي المبهم، مما جعل مهمة طلبة هذا العلم شاقة وعسيرة في تحصيل بغيتهم، أو الحصول على الرأي الصحيح في مسائل الاعتقاد وسط هذا الزَّخَم من آراء الفرق التي يضرب بعضها بعضًا، ويبطل لاحقها سابقها، ويحرص أبناؤها على الانتصار لمذهبهم أكثر من حرصهم على الانتصار للحق من حيث هو حق.

ومن هنا كانت حاجة طلاب العلم الصحيح في مسائل العقيدة إلى هذا العمل الجليل، الذي حرص فيه مؤلفه على أن يقدم إلى طلبة العلم مسائل العقيدة ودلائل هذه المسائل في أسلوب مُصفًى خالٍ من التعقيدات، في عبارة سهلة، وكلهات دالة على مقصودها، وأسلوب مباشر يخاطب به المؤلف القلب والعقل والوجدان، مما يدلُّ على تمكن المؤلف ومعرفته بمصادر المعرفة الإنسانية ومنابعها، متمثلًا في ذلك المنهج القرآني العظيم في خطابه وبرهانه الذي يباشر القلب

December and 10 procended and the

### تَقَدِيمُ جَمَاعَة فِنَ الْعِمُامًاء أَمْ

والعقل والوجدان؛ ليجعل أصلَ الاعتقاد مؤسّسًا على كُلِّ مَلكات المعرفة الإنسانية، ولقد أفاد المؤلف من ثقافته التراثية وخبرته الواسعة بمنهج السلف في صياغته لهذا «المتن» جامعًا فيه كل مسائل العقيدة على طريقة السلف الصالح الذي يذكر المسألة ويتبعها بدليلها من الكتاب والسنة في الكثير من مسائلها؛ ليذكرنا بمنهج السلف الصالح في صياغتهم الرائعة لمسائل العقيدة وأصول الدين.

وما إن تقع عينك على هذا العمل حتى يرد على خاطرك متن العقيدة الطحاوية التي شرحها ابن أبي العز الحنفي، ومتن العقيدة الأصفهانية التي شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب السنة للإمام أحمد والخلال واللالكائي؛ مما يدل على أصالة المؤلف وثقافته وسعة معرفته بتراث سلف الأمة وإفادته منه، وما أحوجنا إلى إحيائه في عصرنا هذا؛ خاصة في الجانب العقائدي منه.

ومن مميزات هذا العمل امتلاك مؤلّفه ناصية فنّ الصياغة، وسبكِ العبارة، واختيار الألفاظ حتى يُحيَّلَ للقارئ أحيانًا أنه يقرأ أسلوبًا شعريًّا، أو نثرًا مسجوعًا، أو فنّا من فنون البلاغة العربية في عصر ازدهارها، ومن هنا كانت تسميته لهذا المتن «دُرَّة البيان في أصول الإيهان» صادقة في مبناها اللغوى ومعناها الإيهان.

أسأل الله سبحانه أن يجعل جهده هذا في ميزان حسناته، وأن يتقبله منه قبو لا حسنًا، وأن يغفر له ولنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

أ.د. محمد السيد الجليند أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة كلية دار العلوم. جامعة القاهرة



الحمد لله الذي جعل التوحيد قاعدة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، المتفرد بكهال الذات والأسهاء والصفات، المتعالى بعظمته عن مشابهة المخلوقات، وأشهد أن أكمل الخلق توحيدًا لربِّ العالمين خاتمُ الأنبياء وسيِّدُ المرسلين محمد بن عبد الله على، وبعد:

فإن علم التوحيد أصل الأصول في دين الإسلام؛ لأنه أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، وغايته: إفراد رب العالمين بها ثبت له من الجلال والكهال، وصرف العبادة له وحده دون سواه، ولقد أدرك ذلك وعلمه سلف هذه الأمة الصالحون فاعتنوا به غاية العناية، وكتبوا في بيانه وتوضيحه الكثير والكثير؛ مما أثلج صدور الموحدين، وعباد الله المخلصين، ولقد سرّ في وشرح صدري صاحب اليد الطولى في الكتابة والتأليف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد يسري إبراهيم، من كلهات رائقة فائقة في هذا العلم الشريف نشر بعضها، وها هو يقدم لإخوانه الجديد في كتابه الممتع: «دُرَّة البيان في أصول الإيهان».

وهو بهذا أكَّد ما عندي من يقين أن هذه الأمة فيها رجال

Landre Com Broken Broken Broken Broken Broken

### تَقَدِيم جَمَاعَة مِنَ الْقِالمَاء

خلصون فقهوا دعوة الأنبياء والمرسلين، وذهبوا يذَّبُون عنها انتحالَ المبطلين، وزيف الزائفين الذين هم عن الحق زائغين، ومن المعلوم أن عقيدة الإسلام عقيدة نقية سهلة ميسورة؛ لأنها مبنية على كتاب الله الكريم، وما صح من سُنَّة سيِّد المرسلين .

وهذه الرسالة التي كتبت بأسلوب بلاغي جيل رسالة قل نظيرها عند الأولين، ذلك أن علماءنا رحمهم الله وإن كتبوا الكثير، ولا أنه لا يوجد مختصر جامع ومفيد بهذا العرض والأسلوب، احتوى على جُل مسائل الاعتقاد، ليسهل على القارئ حفظه، أو ليدفعه إلى كثرة النظر فيه ومراجعته، وأنا أوجّه دعوة صادقة لطلاب العلم ومحبيه أن يقرأوه في حلقاتِ العلم والمساجد عَقِب بعض الصلوات، وأن يقوم المتأهّل منهم في هذا العلم بشرح وتحليل بعض عباراته ليعم النفع به.

وإنني إذ أقدم له بهذه الكلمات، لأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان كاتبه يوم الدين، وأن يأجره خيرًا عن الإسلام والمسلمين جزاء دفاعه ونشره لعقيدة السلف الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه

أ.د. عبد الله شاكر الجنيدي

أستاذ العقيدة ورئيس قسم الدراسات الإسلامية

بكلية المعلمين بالقنفذة بالسعودية

و فاتب الرئيس العام لجاعة أنصار السنة المحمدية بمصر

Doctor Doctor Doctor Doctor Doctor



الحمديلة رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وآله وصحبه أجمعين، ومن اهتدي بهديه، ودعا بدعوته إلى يوم الدين.

فإنَّ على أهل العلم مهمةً عظيمةً، وأمانةً غاليةً، ملقاةً على عاتقهم. فهم شموع على الطريق، يهتدي بهم المهتدون، وبنور علمهم يستضيئون!

ولما كانت العقيدة هي أشرف المعارف، وأساس هذا الدين، كان العلم بها واجبًا على المسلمين والمسلمات، تحتمه ظروف العصر، في واقع تكالبت فيه الأمم الغالية الطاغية على أمة الإسلام، تريد النيل منها، والقضاء عليها، وإطفاء نورها، وإظلام حياتها.

ولكن أنَّى لهم ذلك، وقد تكفل الله تعالى بألا تستأصل بيضتها، وألا ينطفئ نورها، والله متمُّ نوره ولو كره الكافرون.

ولا يزال دعاة الحق وأهل العلم ينشرون هذا النور متمثلًا في علم نافع، وفي سلوك قويم، وخلق مستقيم، وقدوة صالحة تمثل الدعوة، وتبلغ الرسالة بالقدم والقلم، فتكون القدم قرآنًا يتحرك، ويكون القلم نورًا وسطورًا يُستضاء بها، ويُهتدى بهديها.

and order a Doctor a Doctor a Doctor a Doctor





الحمد لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وآله وصحبه أهل الوف اوالصفا، والتابعين لهم بإحسان، ومن على الأثر قدِ اقتفى، أما بعد:

فلقد طلب مني أخي الحبيب الدكتور محمد يسري، أن أقدم لكتابه متن « درة البيان في أصول الإيهان»؛ فوجدت جمعًا من الأساتذة الأفاضل، والعلماء الأكارم قد قدَّموا للكتاب بها أغنى عن غيرهم من أمثالي، ولما قرأت تقريط العلماء قبل قراءة الكتاب، غلب على ظني أن العلماء قد جاملوا، فلما قرأت الكتاب أيقنت أنهم قد أجملوا وما فصلوا.

حقيقة حين أمسكت الكتاب ما استطعت أن أتركه حتى أتممته، والحقُّ يقال: إن الكتاب اسمٌ على مسمى، فقد جاء في بابه دُرَّة - فلله دَرُّكَ يا أبا عبد الله- وفي أسلوبه غايةً في البيان، وفي مضمونه قد اشتمل على أصول الإيهان، بها عليه أهل السنة والجهاعة، بِلُغة الوسطية ومنهج السلف الصالح.

وقد جاء ذلك بيسريَّة غير متكلفة، قد أخذت من اسم صاحبها نصيبًا؛ فجزاك الله خيرًا يا فضيلة الشيخ محمد يسري، ونرجو أن توفق في شرح تلك العقيدة اليسرية -يسر الله لك ذلك- على غرار شرح العقيدة الطحاوية والواسطية.

Vierage Congressor 11 pockage Congresor

### كتاب متن دُرَّة البيان في أصول الإيمان



أخي محمد، أغبطك على ما وفقك الله إليه؛ لأننا جميعًا نرجو توصيل عقيدة القرآن والسنة على منهج سلف الأمة بصورة واضحة وسهلة وميسرة؛ فكان هذا المتن، أو كانت تلك الدرة في أصول الإيمان.

جعلها الله في صحائف أعمالك، وموازين حسناتك، ونفع الله بها طلاب العلم، وهدى الله بها العباد، وفتح بها البلاد، ووفقك الله إلى السداد والرشاد، وذلك إلى يوم المعاد.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

كتبه أبو حفص عمر بن عبد العزيز قريشي أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر 1874/8/۸

## موسَّرْمَانَ

الحمدُ لله الذي شَرَّ فنا بالإسلام، وأعزَّنا بالإيهان، وهدانا بالقُرآن، وَجَعلَنا مِن خَيرِ أُمَّةٍ أُخرِجَت للناس، وصلَّى الله على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين، ورضي الله عن صحبه الغُرِّ الميامين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد:

فإنَّ الإيمان بالله تعالى أعظمُ المهمات، وإفراده جل وعلا بالعبادة هو قُطْبُ رحى الرسالات، وتوحيد الله تعالى أولُ الواجبات وأوجبُ التكليفات، والدعوة إليه من أعظمِ القُربات، قد جعلها الله تعالى وظيفة الأنبياء، ومهمة الأصفياء، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَآعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، فهو أفضلُ الأعمال، وعلمهُ أشرفُ العلوم.

ولقد من الله تعالى على بإصدار كتاب الطريق الهداية اوالذي يُعدُّ مدخلًا للراسة علم العقيدة، يُمهِّدُ سبيلَه، ويُقيمُ للطالب دليلَه، ويفصح عن ثمرته، وجميل غايته، وينظهرُ وثيق صِلَتهِ بعلوم الإسلام ونِسبته، ويُترجِمُ لفصوله ومسائله، ويُعرِّف بكتبه ومراجعه، ثم إني أردفت بمدخلِ ثانٍ بعنوان اللبتدعة المخدِّر من مسالكهم، وينهى الناشئ عن قبيح مناهجهم، ويجلِّي موقف أهل العدل والإنصاف منهم، وبينا أنا أُعِدُّ لثالث المداخل وأهمها وهو االوثيقة في عقائد أهل السنة اوأطلعُ على كثرةٍ كاثرةٍ من كُتُب العقيدة المسندة، وعلى جملة مستكثرة من كتابات المعاصرين المفصلة والمجملة - إذ ظهر لي في عددٍ منها بعضُ الملاحظات في شموهًا واستيعابها لمسائل التوحيد أحيانًا، أو في عبارتها وطريقة عرضها أحيانًا أخوى.

and other soule and the force and other soule

ولَّمَا كانَ الأمرُ كذلك استخرت الله تعالى في ورقاتٍ تحوي خلاصةً مفيدةً؛ لتكون بمثابة متن يجمعُ أصولَ الإيمانِ ومهماتِ العقيدةِ، متضمنةً تنبيهات على ما ينقضها أو ينقصها، وإشارات إلى ما ارتبط بها من قضايا ومسائل، ومنا تعلَّق بها - في هذا العصر - من نوازل، راعيتُ فيها الإيجازَ مع البعد عن الإلغاز، واجتهدت في تحرير العبارة، ودِقَّة الصياغة، وذلك بحسب الوسع والطاقة، ولا يخفى أني في هذا المجال مسبوق، وفضل المتقدمين فيه غيرُ ملحوق.

وقد أتم الله على العبد الضعيف نعمته، وهيأ له من الأسباب ما يفوق قدرته، حيث عطف على هذه الورقات قلوبَ جمع من السادة العلماء، وطلبة العلم النبهاء، فراجعوها، وسدَّدوها، وقرَّظوها؛ فللَّه درُّهم، وعليه وحده جزاؤهم، واللسان ناطقٌ بشكرهم، والقلب معترفٌ بفضلهم وحسن صنيعهم.

وقد أسميتُها «دُرَّة البيان في أصول الإيمان»، والله أسأل أن يتقبلها بأحسن قبول، إنه أكرم مسئول وأرجى مأمول، وهو وحده المستعان على تيسير شرح يجلِّي فوائدها وينشر فرائدها ويظهر أدلتها.

اللهم آنس بها في القبر وحشتي، وفرِّج بها يوم القيامة كُرْبتي، ويَمِّن بها يوم التغابن صحيفتي، وانفع بها في الدنيا والآخرة أهل عقيدتي ومِلّتي. وصلى الله وسلَّم وبارك على نبينا محمَّدٍ، وآله وصحبه أجمعين.

المساوحة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المساوحة الما

Duce Duce Duce Duce Duce



Borles Dicker Dicker Dicker Dicker Dicker Dicker



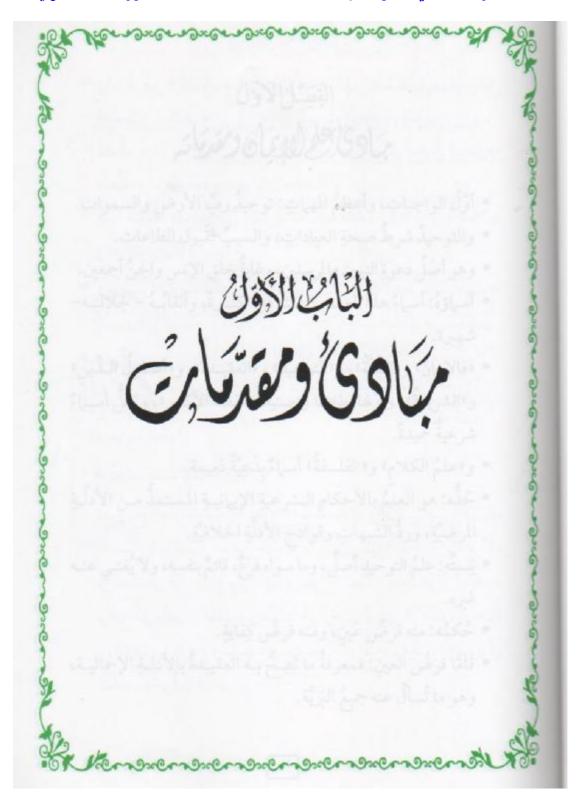



### مبكاوئ ومقتعابت

- وأمّا فرض الكفاية: في زادَ على ذلك من التفصيل، والتدليل
   والتعليل، والقدرة على إلزام المعاندين، وإفحام المخالفين.
- فَضلُه: وكما أنَّ الإيمانَ أفضلُ الأعمالِ؛ فإنَّ عِلمَه أفضلُ العلومِ؛
   متعلَّقًا وموضوعًا، ومعلومًا واستمدادًا.
- فأمًّا متعَلَّقُه: فبالله الحيّ القيومِ المتعال، المتفردِ بـ صفاتِ الجلال،
   ونعوتِ الجمالِ والكمال.
- وموضوعه: رَبُّ العالمين، وصفوةُ خلق الله أجمعين، من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع، ورسالاتُهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين.
  - ومعلُومُه: الأحكامُ المتعلقةُ بالمسائل الاعتقاديةِ.
- واستمدادُهُ: من الفطرةِ السَّويَّةِ، وصحيحِ المنقولِ، والإجماعِ المقبولِ، وصريح المعقولِ.
  - غايتُه: بالنسبة للمكلَّفين:

تصحيحُ العقيدةِ، وإفرادُ الله وحْدَهُ بالعبادةِ، والترقي من الإيهان المجمَلِ إلى المفصَّلِ، ومن حالِ التقليدِ إلى حالِ اليقينِ والإذعان، والتصديقُ عن حُجَّةٍ وبرهانٍ، وانشراحُ الصدرِ واستقرارُ الفكرِ، والتحقُّقُ بأعهالِ القلب، وتحرُّكُ الجوارحِ بها يُرضي الرَّبَ، والنجاةُ في الدنيا من البدع والشبهات، والنجاةُ في الآخرة من الخلود في النَّار، ودخولُ الجنَّات.

nocembre & procembre





The answer sold to proceed sold and the sold

[المائدة: ٣].

### مِنَاوِئُ وَمِعْتِمَا بِنَ

- ولا يَسَعُ أحدًا أن يتديَّنَ بغيرِ الإسلامِ الذي أنزلَهُ اللهُ على خاتمِ الأنبياء، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِيرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].
- وفي الصحيح: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ
   الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».
   كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».
- إذ الإسلامُ دينُ الفطرةِ، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الروم: ٣٠].
- وهو دينُ الهدى والرحمةِ، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْمَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ
   يَبْيَننَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَثُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].
- وهو دينُ اليسرِ ونفيِ الحرجِ، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
   ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجِ﴾ [الحج: ٧٨].
- وهو دينُ التحرُّرِ من كلِّ عبوديةٍ لغيرِ اللهِ، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ اللهِ عَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ اللهِ عَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرْ أَلَا نَعْبُدَ إِلّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ مَ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ قَالِن نَقْرُكُ بِهِ مَ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ قَالِن تُولُوا فَقُولُوا اللهِ هَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

### مبكاوئ ومقتعابت

- وهو دينُ العلم والعقل، قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ آللَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
   مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَبَتِ ﴿ [المجادلة: ١١]، وقال تعالى:
   ﴿كِتَبَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبُرُواْ ءَايَنتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ
   آلْأَلْبَب ﴾ [ص: ٢٩].
- والمسلمون هم خَيرُ أمَّةٍ أُخرجت للنَّاسِ، قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُوْمِئُونَ بِٱللَّهِ أُولَوْ ءَامَرَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مَّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ أُولَوْ ءَامَرَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مَّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٠].
- وهم الأمَّةُ الوسَطُ، والشهداءُ العدولُ على جميعِ الأمم، قال
   تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةُ وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ
   وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

### M M M

# الْفِصِةُ لُ الثَّالِثُ كالحل الشئة والطابحة وخفا لفهمة

- وخيرُ المسلمين: «أهلُ السُّنَّةِ والجهَاعةِ»، وهم الصَّحَابةُ ﴿ ومن تبعهم بإحسانٍ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.
- وهم السَّلَفُ الصالحُ، وأهلُ الاتُّباع والأثرِ، وأهلُ الحديثِ والخبرِ، وهم الفِرقةُ الناجيةُ، والطائفةُ المنصورةُ، أسماؤهم كريمةٌ، ونسبتهم
- وكلُّ مَنْ رضيَ بالله ربًّا، وبالإسلام دِينًا، وبمُحمَّد ﷺ نبيًّا ورَسُولًا، ملتزمًا بالإسلام جملةً، محكِّمًا شريعتَهُ استسلامًا وانقيادًا، وبَرِئَ من كلِّ مذهبِ بِدْعيٌّ - فهو من أهل السُّنةِ
- وهذا يشملُ جمهورَ الأُمَّةِ الذين لم يخالفوا السنةَ في أمرِ كلِّي، ولم يَنْضَووا تحتَ رايةٍ بدُعيَّةٍ، ولم يُكَثِّروا سَوادَ فرقةٍ غيرِ مَرْضيَّةٍ.
  - وهم وَسَطُّ بين فِرَقِ الأُمَّةِ جميعًا.
  - لا يختصُّ بهم مكانٌ، ولا يخلو عنهم زمانٌ.
  - لا يُخرجون في عقيدتهم عمَّا كان عليه النَّبيُّ ﷺ والصَّحابةُ ١٠٠٠.

Kensiersiersie premsiersiers

• أهلُ العنايةِ بالقرآنِ، وأهلُ الرَّعايةِ لسُنَّةِ خيرِ الأنام ﷺ.

### مبكاوئ ومقتركابت

- وهم أهلُ الاجتماع على الاتِّباع، النابذون للفُرْقَةِ والابتداع.
  - يُوالُون بالحقّ، ويُعادون بالحقّ، وبه يَحكُمون.
- لَا يَتَنفَكُ سِيَرُهم حسنة، كما أنَّ عقيدتَهم قويمةٌ، وشَرِيعَتَهم مُسْتقيمةٌ.
  - أخلاقُهم رَبَّانيَّةٌ، ومسالكُهم وَسَطيَّةٌ، وتربيتُهم إيمانيةٌ.
- لا يخالفون في التربية والسلوكِ هدى المعصومِ اللهِ فبأدبِهِ يتأدبون،
   وعلى أثرِه يعملون، وعن سنته لا يحيدون.
- يُعَلِّمون ويُربُّون، ويأمُّرون وَينْهَون، وإلى اللهِ تعالى يَدْعون، وعليه يَدُلُّون، وغليه يَدُلُون.
   يَدُلُّون، وفي سبيلِه يُجاهِدُون.
- لا تزال طائفتُهم مجاهدة بالحُجَّةِ والبيانِ، وباليدِ والسِّنانِ، ظاهرة منصورة ، لا يَضُرُّها مَنْ خَذَهَا أو خَالفَها حتى تَقُومَ الساعة.
- أعيائهم قُدوةُ السائرين، وأئمتُهم منارُ الحائرين، وحُجَّةُ اللهِ على
   الخلق أجمعين.
- وهم في الفضلِ متفاوتون، وعلى كثرةِ فَضَائلِهم فَلَيسَ بينهم
   مَعْصُومٌ إلا النبيُّ المعصومُ ﷺ.
- بميزانِ الشريعةِ يَحكُمون، وبإقامةِ الدِّين يتواصَون، فيَنْهَونَ عن
   تَرَخُّص جافٍ وَتنَطُّعِ غالٍ، وَتَهوُّرٍ واندفاعٍ أو عجزٍ وانقطاعٍ.

Merancerone 1. Incranceroneral

### مبَّاويُ ومِقْتِكَابِينَ

- يَسْأَلُونَ اللهَ العافية، ولا يتعرَّضُونَ للبلاء، فإذا نَزلَ بِهم قَدَرُ الله
   كانوا هُمُ الرِّجال، يَثْبُتُونَ ويُثبِّتُون.
  - يَعتزِلُون المعاصي، ولا يُخَالِطُون النَّاسَ إلا في خير.
- سَرِيرَتُهُم نَقِيَّةٌ، ولا يقولون بالتَّقِيَّةِ، يُدارون النَّاسَ ولا يداهنونهم.
  - \* يَصِلُون مَنْ قَطَعَهم، ويُعطُون مَنْ مَنعَهم، ويَعْفُون عمَّن ظَلَمهم.
  - يأخذون العفوَ، ويأمرون بالعُرفِ، ويُعرِضُون عن الجاهلين.
    - يَصْبِرون ويَحْلُمون، وعلى ربِّم يتوكَّلون.
- بمحبة الله تعالى يشتهرون، ومن خشية الله يُشفقون، وبقلّة الضّحِكَ وَالفَرَح بالدنيا يُميّزون.
  - يَحرِضُون على الصلاة مع الجماعة، ويُواظِبون على البرِّ والطَّاعةِ.
- بقيام اللَّيلِ يتشرَّ فون، وبِوجلِ القلوبِ ودَمْعِ العيونِ وكثرةِ الصيام والذكرِ يُعرَفون، إذا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ.
- يكُفُّون ألسنتَهم: صمتُهم طويلٌ، ونُطقُهم قليلٌ، والحكمةُ تجري في كلماتهم.
- يُفتِّشون سرائرَهم، ويَحفظون جوارحَهُم، ويُلْهَمون السَّدادَ في أعالِهم.

Gensucersucersuc 11 pocersucersucers





#### مِنَاوِئُ وَمِعْتِمَامِتَ

- ويفهمونها على ظاهرها المقبول، ويَدْرَءون باطلَ التَّأويل.
- · ويَدفعون ما ظاهرُهُ التعارضُ بين صحيح النَّقلِ وصريح العقلِ.
- ويَعتقدون أنَّ النُّصوصَ لا تأتي بمُحَالاتِ القَبولِ، وقد تأتي بها
   تَحارُ فيه العُقول.
- فإن وقع ما ظاهرُه التعارُضُ فَمَرَدُه إلى الوَهمِ في صحَّةِ العقلِ، أو الشُّوتِ والدَّلالةِ في النقل.
- ويَكُفُّونَ عها سكت عنه اللهُ ورسولُه، وأمسَكَ عنه الصحابةُ ومن تبعهم بإحسانٍ.
- فهم مُجمِعون على توحيدِ مَصدرِ التلقِّي، وتَجرِيدِهِ عن كلَّ شَوبٍ
   كلاميٍّ مَردُودٍ، أو فَلسَفيٍّ مذموم، أو مَسلَكيٍّ مُبتَدَع.
- ويَعتمدون أَلفاظَ ومصطلحاتِ الكتابِ والسنةِ عندَ تقريرِ مسائلِ الاعتقادِ وأصولِ الدينِ، ويُعبِّرون بها عن المعاني الشرعيَّةِ، وَفقَ لغةِ القرآنِ، وبيانِ الرسول ﷺ.
- ولا عصمة لأحد بعد النّبي ﷺ إلا لإجماع الأمّة إذا انعقد، وليس
   لآحادها عصمة.
- ويَعتقِدون أنَّ الإجماعَ في الأحكامِ حُجَّةٌ قاطعةٌ، وأنَّ الخلافَ السائغَ موطنٌ للسَّعة.
- وما اختُلِف فيه وجبَ ردُّه إلى الكتابِ والسنةِ، مع الاعتذارِ عن

かいんしゅういん まんかんしゅういんしゅういん



# • وكلُّ مؤمِنِ وَلَيٌّ للرحمن بقَدْرِ ما فيه من تقوى وإيمان. • ولا عصمةَ للمُكاشَفَاتِ والمُخَاطَباتِ - إن ادُّعِيَتْ- ونحوِها من • ونقلُ مَصدَرِيَّةِ التشريع من الوحي إلى الهوى من أخطرِ مناهجِ البِدعِ والإلحاد. • وتمامُ الفقهِ في الدينِ يكونُ بالعلم والعملِ معًا، وبهما وبالصبرِ واليقين تُنالُ الإمامةُ في الدِّين. • والالتزامُ بمنهج أهل السنَّة بالجملةِ وعندَ تقريرِ مسائل الإيهانِ خاصةً؛ يُثمرُ صَدقَ الانتسابِ إلى السَّلفِ، ويُوَحِّدُ الصفَّ، ويَجمعُ الكلمةَ، ويُكثِّر الصوابَ، ويُقلِّلُ الخطأَ، ويُحقِّقُ التَّمكِينَ، ويحصِّلُ النَّجاةَ والفلاحَ في الدنيا والآخرة.





#### مِعَقِيعَةُ للايِحْنَاقِ وَلارْكانِهِ

- فالأوَّلُ: قولُ القَلْب: وهو علمٌ وتصديقٌ وَيقِينٌ واعتِقَادٌ.
- والثاني: عَمَلُ القَلْبِ: وهو الإخلاصُ للهِ والتعظيمُ، والقبولُ والتسليمُ، والإِذْعَانُ له والوَلاءُ، والحُوفُ مِنهُ والرَّجاءُ، والمحبةُ والحياءُ، والإجلالُ والتُّقَى، والإخبَاتُ والرِّضا، والتفكُّرُ والصَّبرُ، والحَيْدةُ، والتألُّهُ والإنابةُ، والتوكُّلُ والصَّدقُ والاَنابةُ، والتوكُّلُ والاستعانةُ، ونحوُ ذلك.
- وأعمالُ القلوبِ أصلُ كُلِّ خَيرٍ، وعنها يَصْدُرُ كُلُّ بِرَّ، وهي على العبدِ ألزمُ وأوجَبُ، وفي الآخرةِ أنفعُ وأثوبُ.
- وإذا زالَ قولُ القَلْبِ أو عَمَلُهُ بالكُلِّيَّةِ؛ فأهلُ السُّنَّةِ مُجمِعُون على زوالِ الإيهانِ بالكُلِّيَّةِ.
  - وما في القلوبِ من الإيمانِ هو الأصلُ لعملِ جوارح الإنسانِ.
    - والإيمانُ الظَّاهرُ على قسمين: قولٌ وعملٌ:
      - فالأول: قولُ اللِّسان:
- وهو الإقرارُ بِشَهادةِ «أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله» وما
   يُؤدِّى مُؤدَّاهَا.
- ومعناها: التزامُ العبوديةِ لله دونَ سِواه، والتزامُ الطَّاعة لرسولِ الله
   واتباع هداه، تصديقًا لخبرِه وانقيادًا لشرعِه.

いっとのことのことのことの、Y )いくとうこくとであっとん

# معَقِقةُ للاعِناهُ وَلارَكانه • فَمَنْ أُقرَّ بِلسَانِهِ وَكَذَّبَ بِجَنَانِهِ كَانَ مُسْلَمًا فِي الظاهِرِ مُنَافِقًا فِي الباطِن. • ومِن قول اللِّسان: الدُّعَاءُ والذِّكْرُ، والحمدُ والشُّكْرُ، والاستِعَاذةُ والاستِغَاثةُ، والأمرُ بِالمعروفِ والنَّهيُ عن الـمُنكَر، وتِـلاوةُ القُرآنِ، وتدريسُ العِلم، وَنحْوُ ذلِك. • الثاني: عَمَلُ الجَوَارِح: بالصَّلاةِ والزَّكَاةِ والصِّيام، والحَجِّ والجِهادِ وَصِلَةِ الأرحَام، وبِرِّ الوالدينِ والدعوةِ، والتحاكُم والقَضَاءِ والحِسْبَةِ، ونحو ذلك. • وكما لا يَنفعُ ظاهرٌ لا باطِنَ لهُ، وإن حُقنت به الدِّمَاءُ، وعُصِمت به الأموال؛ فلا يُجزئُ باطنٌ لا ظاهِرَ لهُ؛ إلا إذا تَعَذَّرَ بِعَجْزِ أَو إكراهٍ، وخوفِ هلاكٍ؛ فَتخَلُّفُ العمل ظَاهِرًا مع عَدَم المانع دليلٌ على فسادِ الباطِنِ وخُلُوِّهِ من الإيمان. • وإذا وُجِدَ المُقتَضِى وعُدِمَ المَانِعُ؛ فقدْ وُجدَ الشَّيءُ ولا بُدَّ. Carpacara Order Dace a Dace a



## الفِعَيْن الثَّالِثُ مُلَائِمِن لللهِ ثِمَانَ مُلَائِمِن لللهِ ثِمَانَ

- وإذا كَانَ أَصْلُ الإيانِ التَّصْدِيقَ والانقيادَ جُملةً وعلى الغيبِ؛ فإنَّ كَمالَه الواجِبَ: فِعلُ الأركانِ والمفروضاتِ، وتركُ الكبائرِ والمحرَّماتِ، وكَمالَه المستَحَبَّ: فِعلُ المندوياتِ وتركُ المكروهاتِ والورعُ عن الشُّبُهاتِ.
- والإيهانُ يَزدادُ بِطاعاتِ القلبِ واللسانِ والجوارِحِ، وينقُصُ بِمَعاصِيها، فَكَانَ مراتِبَ ودَرجَاتٍ.

وأُولى مراتِيهِ: الإيهانُ المانِعُ من الخُلودِ في النِّيرانِ، وقد يُسمَّى الصَّلَ الإيهانِ المجمَلِ، وحَقِيقتُه: المَانِعُ الإيهانِ المجمَلِ، وحَقِيقتُه: التَزامُ العبادةِ للله تعالى وَحُدَه، فلا يُتوجَّهُ بالشَّعَائِر إلا إليه، وإفرادُهُ بالطَّاعةِ والانقيادِ؛ فلا يُرْجَعُ في التَّحْرِيمِ والتَّحْلِيلِ إلَّا إليه، وإنْ أخَلَّ صاحبها -الظَّالِمُ لنفسه- بالواجباتِ وَقَارفَ السيئاتِ، ما دام مُجتنبًا للنواقض المكفِّرات.

وأوسَطُها: الإيمانُ المانعُ من دُخولِ النِّيرانِ، وقد يُسمَّى «الإيمانَ الواجب» أو «الإيمانَ المطلق» أو «الإيمانَ المفصَّل»:

• وَيتَ ضمَّنُ مُطْلَقَ الإيمانِ، وزِيادَةَ فِعْلِ الواجباتِ، وَتَركِ المحرَّماتِ، وهذا كماله الواجِبُ، وأهله في الفَضْلِ على مراتب.

Herseerseerseer Trecesseerseers

# هِيَعَةُ لَعُوعِينَاهُ وَلِأَرْكَانَاهُ

- وصاحِبُها المُقْتَصِدُ أُولُ منازِلهِ الجَنَّةُ، فلا يلجُ النَّارَ أبدًا.
  - وانتفاءُ الإيمانِ المطلقِ لا يَلْزَمُ منه نَفْيُ مُطْلَقِ الإِيمان.

وأعلاها الإيمانُ المُرَقِّي لصَاحِبِه في دَرَجِ الجِنانِ، وقد يُسمَّى: «الإيمانَ المُستَحبَّاتِ». «الإيمانَ الكامِلَ بِالمُستَحبَّاتِ».

- ويُطلَبُ فيه تحقيقُ الإيهانِ المطلقِ مع الأزديادِ من فعلِ المستحبَّاتِ،
   وتَوَقِّي المكروهاتِ، وهذا كهاله المستحبُّ.
  - وصاحبُها السابقُ بالخيراتِ إلى أعلى الجنات.
- ويدلُّ على تِلكَ المراتبِ قولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ ﴾ [فاطر: ٣٢]؛ فالأولُ: الـمُسْلِمُ صَاحِبُ مُطْلَقِ الإيهانِ، والثاني: المؤمنُ صاحبُ الإيهانِ الـمُطْلَقِ، والثالثُ: المُحْسِنُ صاحبُ الإيهانِ الكامل بِالمستَحبَّاتِ.

Mensonensone 37 Jovensonenson







# الغُصِّئِل السِّيَّابِعُ لايولاب لللوثِيَاه وَلاقِرَام (الوَحِيْر

- الإيمانُ بالله تعالى يَتَضمَّنُ الإيمانَ بوجودِ الله تعالى وَوَحدَانيَّتهِ،
   وبربُوبيَّتهِ، وبأسمائهِ الحسنى وصفاتِه العُلا، وبألوهيتِه جلَّ وعلا.
- والتوحيدُ اعتقادُ أنَّ الله تعالى واحدٌ أحدٌ في ذاتِه وأسهائه؛ فلا سَمِيَّ له، متفرِّدٌ بأفعالِه فلا نظيرَ له، متفرِّدٌ بأفعالِه فلا نظيرَ له، متفرِّدٌ باستحقاقِ العبادةِ وحدَهُ فلا شريكَ لَه، ومن ثمَّ طاعتُهُ وعبادتُهُ بها أمرَ، واجتنابُ ما عنه نهى وزَجَر.
- وجماعُ الإيهانِ والتوحيدِ أن يُفرِدَ العبدُ ربَّه باعتقاداتِ تقومُ بقلبِه،
   وأقوالِ تجري على لسانِه، وأفعالِ تَحصُلُ بجوارحِه.
- ولما كانت حقيقة الإيهانِ والتوحيدِ تَكمُنُ في تصديقِ الخبرِ والانقيادِ والتنفيذِ للأمرِ فقد ناسبَ ابتناءه على ركنين أن ينقسمَ إلى قسمين: قسمٌ يتعلقُ بتصديقِ الأخبارِ والمعرفةِ والإثباتِ، وآخرُ يتعلقُ بالانقيادِ بالطاعات.
- ولما وقع الخلل في إفرادِه تعالى بصفاتِ الرَّبوبيَّةِ، ونشأ الإلحادُ في أسهائِه وصفاتِه العَلِيَّة، وظهرَ الشركُ والابتداعُ في عبادةِ الله تعالى-

Hersonersone TA poersonersone



# الْفِصِنُّلُ الشَّامِنُ " الْوَلْمُ لَلْفِي عِلْهَ الْمُعْمِوقِ لَعَنَّا لَىٰ

- الله تعالى أزليً فلم يسبقه عدم، أبديً فلا يلحقه فناء، فوجوده تعالى ذاتيً، والأدلة على ذلك لا يحصرُ ها عد ولا يُحيط بها حدً، تبدأ من أصغر ذرَّة ولا تنتهي عند أكبر مجرَّة، وهي أنواعٌ منوَّعة: منها: الفطرة المستقيمة:
- إذ العلمُ بالله أوَّلُ الأوَّليَّاتِ، وأظهرُ المَسَلَّمَاتِ، وأَرسَخُ
   الضروريَّات.
- والإيمانُ في أصلهِ فِطرِيٌّ وَهْبيٌّ ضرورِيٌّ، قال ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ
   يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»، وتفاصيلُه تتوقَّف على العِلم بالوَحي.
  - ويزدادُ بالعملِ والتفكُّرِ .
- والرسلُ إنها يُنبِّهون العبادَ إلى ما هو مَركُوزٌ في فِطَرِهم،
   ويذكِّرونهم بها أُخذت عليه مواثيقُهُم، ويدعُونهم إلى موجَبِها تفصيلًا وتكميلًا.

#### ومنها: دلالةُ العقل الصريحةُ:

فبَدَاهة العقلِ تَقْضي أنه يستحيل أن يُوجِد الشيء نفسَه، كما يستحيل أن يُوجِد الشيء نفسَه، كما يستحيل أن يُوجَدَ شيء بلا مُوجِد، كما يقرِّرُ أنَّ العَدَمَ لا يَخلقُ شيئًا،

Consoconson T. Docer

#### حِيَقة لله عِناه وَلارَكان،

وأنَّ فاقدَ الشيءِ لا يعطيهِ. قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥].

والعقلُ يقضي بأن لكلِّ مخلوقٍ خالقًا، وكما أن الصنعةَ تدلُّ على صفاتِ بارِيها
 صفةِ صانِعِها، فإن صنعةَ الكوْنِ المحْكَمةَ تدلُّ على صفاتِ بارِيها
 ومُبدِعِها.

#### ومنها: إجماعُ الأمم:

- ومع اختلافِ الحَلقِ في الاعتقاداتِ لم يُنقلَّ عن أحدٍ إثباتُ شريكِ لله تعالى في خلقِ المخلوقاتِ، ومُمَاثِلٍ له في جميعِ الصفاتِ، فَضَلَّا عن إنكارِ وجودِه بالكلِّيةِ، وفي كلَّ لغةٍ وعلى كلِّ لسانٍ تَهتِف البَرِيَّةُ باسم «الله»، قالَ تعالى: ﴿أَفِي آللَّهِ شَكُّ﴾ [إبراهيم: ١٠]. ومنها: آياتُ الله المنظه ، أُ:
- فوجودُ هذا الخلقِ وتسويَتُه أظْهرُ دليلًا، وتقديرُ كلِّ خلقِ بمقدارِ أَجْلَى بُرهانًا، وهدايةُ كلِّ خلقِ إلى غايتهِ أصرحُ بيانًا، قال تعالى:
   شَبّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾
   [الأعلى: ١-٣].

#### ومنها: إجابةُ الدعواتِ الملهُوفَةِ:

 فالمؤمنُ والكافرُ والبَرُّ والفاجرُ يَشهدون بوقوعِ إجابةِ دعوةِ المضطرِّين عند توجُّهِهم بدعاءِ ربِّ العالمين، وليس من شرطِ هذا الدَّليلِ اطرادُ الإجابةِ الحالّةِ في كل استغاثةٍ؛ لموانعَ حائلةٍ أو لِحِكم بالغةٍ.

the some some some of the precession some some





#### حَقِقةُ للهِ عِنَّاهِ وَلارْكانِهِ

- فالإقرارُ بالربوبيَّةِ وحدها لا يكفي للبراءةِ من الشركِ والدخولِ
   في الإيهانِ. قالَ تعالى: ﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
   وَهُمْ شُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٣].
- ومَن تحقَّق بهذا الإيهانِ فوحَّدَ اللهَ في ربوبيَّتهِ تمهَّدَ له طريقُ عبادتهِ،
   واستَنَارَ عقلُه، واطمأنَّ قلبُه، ورَضِيَ بالقضاءِ والقَدرِ، فانشرحَ صَدْرُه، وتوكَّلَ على اللهِ حقَّ توكُّلِه.

#### 99.99.99





## فوالجير للانكائ بالقينات الغلا • صفاتُ الله عُليا كلُّها، ثَنَاءٌ كلُّها، كمالٌ كلُّها، تَو قِيفيَّةٌ كلُّها. • وبابُ الصِّفاتِ أوسعُ من باب الأسماءِ، وأوسعُ منها بابًا الإخْبَارُ، وأفعالُه تعالى صادرةٌ عن أسهايْه وصفاتِه. • ولا يُحيط بالصِّفاتِ أحدٌ، ولا يأتي عليها عَدُّ، وهي مُتفاضِلةٌ تفاضُّلًا لا يَستلزِم نَقصًا، وتفسير بعضِها ببعض لا يَستلزم تماثُـلًا. • والصَّفَاتُ منها ثُبُوتيٌّ ومنها سَلبيٌّ أو منفيٌّ، والثُّبُوتيَّة منها ذاتيٌّ وفِعْلَيٌّ، وهي مدحٌ وكمالات. • والذاتيةُ: لا يُتَصوَّرُ انفِكَاكُها عن الذَّات أزلًا ولا أبدًا، ويلزمُ عن نفيها نقصٌ، ولا تتعلقُ بالمشيئة، والفِعليَّةُ على خلافِ ذلك. والذاتيَّةُ منها مَعنوِيٌّ: كالسَّمع والبصرِ، والقُدرةِ والعلم. ومنها خَبَرِيٌّ: كالوَجهِ واليدَين، والقَدَم والعين. والفعليَّةُ: كالضَّحِكِ والمجيءِ، والنزولِ والاستِواء. • والمنفيَّةُ: كالموتِ والنوم، والنسيانِ والعَجْزِ. • وليس في المنفيِّ منها كمالٌ ولا مدحٌ إلا بإثباتِ كمالِ أضدَادِها. • وطريقةُ الوحي في الصفاتِ: الإجمالُ عند النفي والتفصيلُ في الإثباتِ. Carpaceand Vy Jacansacean

## مجقيقة للايتاه ولاركاناه والقولُ في الصفاتِ كالقولِ في الأسهاءِ، والقولُ في الصفاتِ كالقولِ في الذَّات. • والقولُ في بعض الصفاتِ كالقولِ في البَاقِيَات. • والاشتراكُ في الأسماءِ والصفاتِ لا يَستَلزمُ تَمَاثُلَ المسمَّيَات والموصُوفَاتِ. • وليس في العَقليَّاتِ ما يُخالفُ منهجَ الإثباتِ. \* والواجبُ في نصوص الصفاتِ إجراؤها على ظاهرِها اللائقِ بجلاله تعالى والمعلوم بمُقتَضَى الخطابِ والبِّيَان، وما يُفهَمُ منَ السِّياق. • فالأسياءُ والصفاتُ إذا أُضيفَت إلى الربِّ اختصَّت به، فكما تَثبُتُ له ذاتٌ لا كالذُّوات ، تَثْبُتُ له أسماءٌ وصفاتٌ لا يماثِلُها ما للمخلوق من أسهاء أو صفاتٍ. • وكما أنَّ له تعالى ذاتًا على الحقيقةِ، وأفعالًا على الحقيقةِ؛ فكذلك له صفاتٌ على الحقيقة. • والتفويضُ عند الخَلَف يَشْمَلُ المعاني الحقيقيَّةَ، وهو مِن البدع الرَّدِيَّةِ، إلا أن يُقصَدَ به تفويضُ عِلْم الكيفيَّةِ.

ومذهبُ أهلِ السُّنةِ في الصَّفاتِ وَسَطَّ بين فِرَقِ أهلِ القبلةِ: إثباتُ بلا تمثيلٍ، وتَنزِيهٌ بلا تعطيلٍ؛ إذ كلُّ ممثَّلٍ مُعطَّلٌ وهو كَمَنْ يعبدُ صنهًا، وكلُّ مُعطِّلٍ مُعطِّلٍ مُمثَّلٌ وهو كَمَنْ يعبد عَدَمًا.

Vicenducer Ducer Ducer Ducer Ducer





# الْفِصِنَّلُ الرَّابِعَ عَشِيرَ (الْمُلُولُولُونَ) فِمَا لَى الْمُعْمَارِتِ الْمُلُولِيَّة

- الأُلوهيَّةُ نِسْبَةٌ للإله المعبُودِ المحبوبِ، المرجُوِّ المطلوبِ، الذي تَذِلُ وَخَضَعُ له القلوبُ، فتطمَئِنُّ بذِكرِهِ، وتَسْكُنُ إلى قضائِه وقدرِه، تعبدُه وتتوكَّلُ عليه وإليه تُنيب.
  - والإيمانُ بالألوهيةِ: هو إفرادُ الله بالعبادةِ وَحْدَهُ لا شريكَ له.
- وفي تفرُّدِهِ تعالى بصفة الإلهيَّة، قالَ الله تعالى: ﴿ وَإِلَنهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾
   [البقرة: ١٦٣]، وقالَ تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].
- والعبادةُ اسمٌ جامعٌ لكل ما يُحبُّه اللهُ ويرضاه من الأقوالِ والأفعالِ
   الظاهرةِ والباطنةِ، أداءٌ بغايةِ الحبِّ وكمالِه، وخضوعًا بغايةِ الذُّلِّ
   وتمامِه، تعظيمًا لذاتهِ، وحَذَرًا من عقوبتِه، ورجاءً في رحمتِه.
- وإفرادُهُ تعالى بالعبادةِ هو أصلُ دينِ الإسلامِ، وحقَّ الملِكِ العَلَام، وغايةُ خلقِ الأنامِ، وفَيْصَلُ التَّفرقَةِ بين الكفَّارِ وأهلِ الإسلامِ، لُبُّ دعوةِ النَّبيِّين، وأولُ خطابٍ للناسِ أجمعين، وهو العصمةُ في الدُّنيا والنجاةُ في الآخرة، فهو أولُ الدِّين وآخرُه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ آعبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ الطَّعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

#### حِيَقِقةُ لللهِ عِنَّاقَ وَلارْكانِهِ

- والإيهانُ بالألوهيةِ مُتضمَّنٌ للإيهانِ بالربوبيةِ، وبالأسهاءِ والصفاتِ العَليَّة.
- وتتضمَّنُ شهادةُ «أن لا إله إلا اللهُ»: إفرادًا له تعالى بأفعالهِ وتَعرُّفًا إليه بأسمائِه وصفاتِه، والإخلاصَ في إفرادِه تعالى بالعبادةِ، حبًّا ورغبة، ودُلًّا ورَهْبةً، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهِ عَنْدُواْ آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهِ عَنْدُواْ آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهِ عَنْدُواْ آللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهِ عَنْدُواْ آللَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهِ عَنْدُواْ آلله عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- وتتضمَّنُ شهادةُ «أن محمدًا رسولُ الله»: اليقينَ برسالتِه، والحبَّ والتوقيرَ لشخصيَّتِه، والتصديقَ لخبرِه، والاتّباعَ لأمرِه، والاجتنابَ لنَهيِه، وألَّا يُعبدَ اللهُ إلا بها شرعَ، مع البراءةِ مِنَ البِدَعِ، ومِن كلَّ تَقليدٍ مَلوم، أو اتباع لم يُشرعُ مَذموم.
- وبالنُّطقِ بالشهادتينِ إقرارًا بمعناها يَثبُتُ عَقْدُ الإسلامِ في أحكامِ الدُّنيا.
- ومن الإيمانِ بالألوهيةِ: إفراده تعالى بدعاءِ العبادةِ والمسألةِ،
   فها لا يقدرُ عليه إلا الله فلا يُطلبُ إلا مِنَ الله.
- والذبح والنَّذرُ، والطّوافُ والسَّعْيُ، والخوفُ والتوكُّلُ، ونحُوها عبادةٌ لا تُصْرَفُ إلا لله.
- وليس على الأرضِ بُقعةٌ، تُقصَدُ لعبادةِ الله بالصلاة فيها والذكرِ
   والدعاءِ ونحوِها إلا المساجدُ والمشاعرُ.

Carolice 13 Dicembricano

والتوسُّل منه مشروعٌ وممنوعٌ، فأمَّا المشروعُ فهو ماكانَ بأسماء الله وصفاته وأفعاله، أو بالأعمال الصالحةِ، أو بدعوة صالحةٍ، و الممنوعُ ماعداه مما لم يشرعه الله.

ancerancerancerancerance

- والبركة من الله وحده، والتبرك توقيفي، فلا يثبت إلا بدليل.
- وكِل ذريعةِ إلى الشركِ في عبادةِ اللهِ أو الإحداثُ في دين الله يجب سَدُّها، و الوسائل لها أحكامُ المقاصدِ.
  - ومن توحيد العبادةِ إفرادُه تعالِي بالطاعةِ والانقيادِ والحكم والتشريع، فلا حلال إلا ماأحله الله، ولا حرامَ إلا ماحرَّمَه الله، و لا دينَ إلا ماشرعه الله.
    - وموالاةُ أهل الإيمان ومعاةُ أهل الكفرانِ من أصول الدين
  - ومَن والَّى على مِلَّةٍ غير ملَّةِ الإسلام فقد هَدَمَ الدينَ وصار من
- وأولَى الناس بالمو الآةِ أطوَ عُهم لله، وهم \_ بعد الرسل \_ أصحابُ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم الأمثل فالأمثل.
  - وللعبادةِ والعبوديةِ أنواعٌ وأحكامٌ.
- فَانُواعُها ثَلَاثَةً: في الجَنان، واللسان، وسائر جوارح الإنسان، ولكلُّ عبودية تخصه.

Doce 43 0000

# الفَهِ عَبِينَ الْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَبِينَ اللَّهُ الْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللِّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْم

- فأمَّا في الدُّنيا: فهو يُورثُ الحياة الطيَّبة، بتحقيقِ العبوديَّة وبتذوُّقِ طَعمِ الإيهانِ وحلاوتِهِ، والأنسِ بالله والتلذُّذِ بطاعتِه، وطمأنينة النفسِ بحُسْنِ التوكلِ والاعتهادِ، والتعلقِ بالله دونَ الأسباب، وتحقيقِ عباداتِ القلبِ، وتصحيحِ عبادةِ الجوارحِ وإقامتِها على وَجهِها، وتحصيلِ الاستخلافِ في الأرضِ والتَّمكينِ للدِّين، ويُعقِبُ حُسْنَ الخاتمة.
- وأمَّا في الآخرةِ: فالتثبيتُ عندَ سؤالِ الملكَين، والنجاةُ مِنْ عذابِ القبرِ، والأَمنُ يومَ الفَزَعِ، وتكفيرُ السيئاتِ، والجوازُ على الصِّراطِ، ودخولُ الجنةِ، والنجاةُ من النَّارِ، وفوقَ ذلكَ كُلِّه قول ربِّنا تعالى: وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [النوبة: ٢٧].

99999

termerone 13 meroneroneron







# الفِصِّلُ الشَّامِنَ عَشِيرَ لللاعِمَاق بالكنبُ (المنزلة

- ومِنْ أركانِ الإيهانِ: الإيهانُ بها أنزلَ اللهُ على أنبيائهِ مكتوبًا في الألواح، أو مسموعًا من ملك أو من وراءِ حِجَابٍ، سواءٌ جَمَعَهُ اسمُ الصحيفةِ أو الكتاب، وكلُّ كلامُ الله بلا ارتياب.
  - أنز لَما اللهُ تعالى حُجَّةً على العالمين، ومُحجَّةً للسالِكين.
- وأَوَّ لُمَا ذكرًا في كتابِ الله صحف إبراهيم، ثم التوراة وهي صُحف موسى أو غيرها، وآتى الله داود زَبُورًا، ثم الإنجيل على عبده ورسولِه عيسى، وآخرُها نزولًا القرآنُ على النَّبيِّ العَدنَانِ؛ ليكونَ نورًا للعالمين، ونذيرًا للعاصين، وهدى ورحمة للمسلمين.
  - وجَحْدُ واحدِ منها كجَحدِها جميعًا.
- وقد اتفقت في أصولِ الإيهانِ، ومكارمِ الأخلاقِ، وكلّياتِ الدّينِ،
   والإخبارِ عن السَّابقِين واللّاحقين، وإن اختلفت في أحكامِ
   أفعالِ المكلّفين.
  - يَنسَخُ اللَّاحِقُ منها السابِقَ كليًّا أو جزئيًّا.
- وَكُتُبُ الله تعالى إمَّا مفقُودةً غيرُ موجودةٍ، وإمَّا مُحرَّفةٌ غيرُ مَحفُوظةٍ إلا المحفُوظ بحفظ الله، وهو النَّاسِخُ الخاتِمُ، والمهَيمِنُ الحاكِمُ، النُّورُ المبينُ والمَه بحفظ الله، وهو النَّاسِخُ الخاتِمُ، وهو القرآنُ العظيم.

DOCEMBOR AS DOCEMBORE



### النِصَالِ التَّاسِعَ عَشَرَ الْلُوعِثُ أَنُّ بِالْمِرْمِينِ الْلُوعِثُ أَنْ بِالْمِرْمِينِ

- ومِنْ أركانِ الإيهانِ: الإيهانُ بالنبيِّنَ والمرسَلين، وأنهم صَفوَةُ خلقِ الله أجمعين، وقد أُسِّسَ جميعُ الدِّينِ على التَّصديق بِنبُوَّةِ النبيِّين.
  - يجبُ الإيمانُ بهم إجمالًا، وبمن وردَ ذكرُهم في القرآنِ تَفصِيلًا.
    - والتكذيبُ وتركُ الإيهانِ بواحدٍ منهم كالتكذيبِ بجميعِهم.
- والنُّبوَّةُ سابقةٌ على الرسالةِ، وكِلتَاهما وَهْبِيَّـةٌ لا كَسْبِيَّةٌ، فكلُّ رسولٍ نبيٌّ ولا عَكْس.
- وهم أعلمُ الخَلقِ، وأعدلُهم طريقة، وأكمَلُهم خُلُقًا، وأصدقُهم لَهَجَةٌ، ما ليَّنَتِ الشدائدُ منهم صُلْبًا، ولا وَهَنتِ المكائدُ لهم عَزْمًا، نفوسُهُم عن الدنيا راغبةٌ، ونيرانُ خَوفِهم من رَبِّهمْ لم تزل مُتوقَّدة، ومدَامِعُ عُيونهم لم تبرحْ مُترَقْرِقَةً ، ثم إنَّ لهم النصرَ والعَاقِبَة.
  - تمكّن بعضهم من الدنيا فلم تتبدّل لهم طريقة، ولم تتغيّر لهم خليقة، يقينهم برجهم باهر، وتسليمهم له ظاهِر.
- أجرى الله على أيديهم الآياتِ البَوَاهر، والتي على مِثلِها آمَنَ الغائِبُ والحَاضِرُ.

Docerondo . Doceronce



### ما بحث وجوز ومتنع في بمن الرمثل • حَفِظَ اللهُ أَنبياءَه بحِفْظِه، وعصمَهم في ظُواهِرهِم وبَواطِنهِم؛ فالكبائرُ والدُّنَايا في حقِّهم مَنُوعةٌ، والصَّغَائرُ -إن وَقَعَت- فهي نادرةٌ مَغفُورة. • يستحِيلُ عليهم مطلقًا الكَذِبُ والخيانةُ، والسَّهوُ والنسيانُ في أمرِ البَّلاغ والرّسالة. • ويجوزُ في حقِّهم الحياةُ والموتُ، والصحَّةُ والمرضُ، والغني والفقرُ، والأكلُ والشربُ، والجِماعُ والنَّومُ، وإنجابُ الذَّريَّةِ، وسَائِرُ الأقدَارِ الكُونيَّةِ والأَعرَاضِ البشريَّةِ، والتي لا تُنقِصُ رُنَّبَهم العَلِيَّةَ. • وأوَّهُم نُبُوَّةً آدمُ، ونوحٌ أوَّلُ المرسلين، ومحمدٌ خاتمُهم، عليهم الصلاة والسلام أجمعين. • ومنهم طائفةٌ مخصُوصةٌ، وبالعزم موصوفةٌ، أسماؤهم مجموعةٌ في شُورَتَى «الأحزاب والشُّوري». • وأَفضَلُهُم على الإطلاقِ ختامُ الرُّسل باتُّفَاقِ، وكُلُّ تَفضِيل باعثُهُ التعصبُ أو التنقصُ لرُسل الله فهو ممنوعٌ. وهم إخوةٌ لِعَلَّاتٍ، دينُهُم واحدٌ وشرائعُهم متعددةٌ. 2016 - Duck - Du







#### حِيَعَةُ لِعَلِيمَانَ وَلَارُكَانِهِ

- ومنها ما لـم يقع ويُنتَظرُ: كانجِسارِ الفُراتِ عن جبلِ من ذَهَب،
   وعودةِ جزيرةِ العربِ جناتٍ وأنهارًا، وفَتحِ روميَّة، وظهورِ المهديِّ.
- ومنها كُبرى وهي: ظهورُ الدَّجَالِ ثم نزولُ عيسى بنِ مريمَ النَّكِ، ثم خروجٌ يَاجُوجَ ومَاجُوجَ، والدُّخَانُ، ثم تخرِجُ الشَّمسُ من مَغرِجِا،
   وعندَها لا تُقبلُ توبةٌ، وتَخرُجُ الدَّابَّةُ، ثم النَّارُ التي تحشرُ الناسَ وهي آخرُ الأشرَاطِ الكُبرى، وأوَّلُ الآياتِ المؤذِنَة بِقِيَام القِيَامة.
- ويكونُ بعدَها اندِرَاسُ الإسلامِ، ورَفعُ القرآنِ، وعودةُ البشرِ إلى
   عبادةِ الأَوْتَانِ، وهَدمُ بيتِ الله الحرام، وقَبضُ أرواح أهلِ الإيهان.
- ويومَ القيامةِ تُقبَضُ وتُذَكُّ الأرضُ دكًا، وتَنفَطِرُ وتُطوَى السهاءُ طيًّا، وَتُكوَّرُ الشمسُ، ويَخسِفُ القمرُ، وتُفجَّرُ البحارُ والأنهارُ تَفجِيرًا.
- ثم يُنفخُ في الصُّورِ نَفْخَتان أو ثلاثٌ فيها يَفزَعُون، وأُخرَى بها
   يَمُوتُون إلا مَن شاءَ اللهُ، ثم ثالثةٌ فإذا هم قيامٌ يَنظرون، كما بَدَأهم
   يَعُودون.
- والبَعثُ والنُّشُورِ حتُّى، بالشَّرعِ والعَقلِ وإجماعِ المسلمين والكِتَابِيِّين.
- وأوَّلُ مَن تَنشَقُ عنه الأرضُ خيرُ الحَلقِ ، ثمَّ يُحشرون إلى أرضِ المؤقِفِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، وأوَّلُ مَنْ يُكسَى إبراهيمُ ﴿ اللهِ ، فأمَّا المؤمنون فيُحشَرون رُكبَانًا إلى الرحمنِ وَفدًا، وأمَّا الكفَّارُ فعلى المؤمنون فيُحشَرون رُكبَانًا إلى الرحمنِ وَفدًا، وأمَّا الكفَّارُ فعلى

tersonersonersone 10 polersonersonerson



### عِيْعَةُ لَالْمِينَاهُ وَلِأَلِحَانَاهُ الْمِي

- ولنبيّنا يوم القيامةِ الكوثر، ومنه يُمَدُّ حوضُه، مَنْ شَرِبَ منه شربةً
   لم يظمأ بعدها أبدًا.
- ماؤهُ أشدُّ بياضًا من اللبنِ، وأبردُ من الثَّلج، وأحلى من العسلِ،
   وريحه أطيبُ من المسكِ، وآنيتُه كَعَدَدِ نجوم السهاءِ.
- والصراطُ جِسرٌ مَضرُ وبٌ على مَتْنِ جهنام، يَرِدُهُ الناسُ بأعمالِهِم، فناجٍ مسلَّمٌ، وناجٍ مَحَدُوسٌ، والنبيُ ﷺ قائمٌ مسلَّمٌ، وناجٍ مَحَدُوسٌ، والنبيُ ﷺ قائمٌ عليه يقولُ والملائكةُ: «ربِّ سلَّمْ سلَّمْ».
  - وَبعدَه يكونُ الاقتِصاصُ فيها بينَ أهلِ الجنةِ مِن المظالم.
- ومن الإيمانِ باليومِ الآخِرِ الإيمانُ بالشَّفاعةِ، وهي ثابتةٌ بشَرطَيها:
   إذنهُ تعالى للشَّافِع، ورضاهُ عن الشافع والمشفُوع له.
- ومنها الشفاعة العُظمى لنبيّنا ﷺ، وهي لفَصْلِ القَضاءِ، وهي المقامُ المحمود.
  - ومنها شفاعتُه ﷺ في استفتاح بابِ الجنَّة، وغيرها من الشفاعات.
- ومنها الشفاعة في المؤمنين وعُصاة الموحِّدين، وهي له ولسائرِ الملائكة والنبيِّينَ والصالحين.
  - وأسعدُ الناسِ بشفاعتِه ﷺ: من قالَ لا إِلَه إلا اللهُ خالصًا مِن قلبهِ.
    - ويخرجُ من النارِ أقوامٌ بشفاعةِ ربِّ العالمين.
- ومن الإيمانِ باليوم الآخرِ: الإيمانُ برؤيةِ المؤمنين لربِّهم يومَ القيامة،

ありいでありいであるので 100 00でありいであるいのである

وبحجابِ الكفارِ يوم الحسرةِ والندامة.



# الفصِّل الثَّالِثُ النُّوالْمِيْدُون

- ومِنْ أركانِ الإيهانِ: الإيهانُ بالقضاءِ والقَدَرِ خيره وشرِّه، حُلوهِ ومُرِّهِ، وأنه مِنَ اللهِ الذي خلقَ كلُّ شيءٍ فقدَّره تقديرًا، وكان أمرُه قَدَرًا مقدُّورًا.
- وأصلُ القدر سِرُّ الله تعالى في خَلقِه، طَوَى عِلْمَه عن عبادِه، ونهاهم عن مَرامِه.
  - والإيمانُ به مراتبُ أربعٌ:
- أوِّها: الإيمانُ بعلم الله المحيطِ بما كانَ وما يكونُ، وما لم يكنُ لو كانَ كيفَ يكونُ، يعلمُ ما تُكِنُّ صُدُورٌ خَلْقِهِ وما يعلنون، وأحوالَهم وأعمالهُم ومآلَهُم الذي إليه يَصيرُون، ثمَّ أُخرجَهم إلى هذه الدَّارِ، فَأُمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَابِتَلَاهُمْ، حتى ظَهْرَ فيهم سَابِقُ عِلْمِه، وبَالِغُ حِكَمَتِه ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٠]، موصوفٌ بكمالِ العلم، فلا يَلْحَقُه نسيانٌ ولا وَهمُّ.
- الثانية: الإيمانُ بكتابةِ مقاديرِ الخلائقِ، وفقًا للعِلم السَّابقِ، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ آللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَ لِلكَ فِي كِتَنبٍ﴾ [الحج: ٧٠]، وهو اللَّوحُ المحفوظُ، وهو أمُّ الكتابِ، فها مِن كَائنِ إلا وهو مكتوبٌ مَرقُومٌ قبلَ أن يخلقَ اللهُ

### عِيَعَةُ لِعَلِيمًا ٥ وَلَا رُكانِهِ

السمواتِ والأرضَ بخمسين ألف سنة، ثم كتب السُّعداء والأَشقياء وأرزاقهم، وأَعهاهم وآجاهم، وهم في بطونِ أمَّهاتهم، وهو تَقْدِيرٌ دَهرِيٍّ عُمُرِيٍّ، وفي ليلةِ القدرِ تقديرٌ حَوْليًّ، وإنفَاذُ المقدُورِ على العبدِ في وقتِه المحدودِ تقديرٌ يوميًّ، ولكلِّ نبأ مُستقَرُّ وسوف تعلمون.

- الثالثة: الإيمانُ بمشيئتِه تعالى النَّافِذَةِ، فها شاءَ كانَ وما لم يشأ لم يكُنْ، يهدي من يَشاءُ فَضْلاً، ويُضِلُّ مَن يشاءُ عَدْلاً، لا رادً لقضائِه ولا مُعَقِّبَ لِحُكمِه، ولا غَالِبَ لأمرِه، وللعبادِ مشيئةٌ فمَنْ شاءَ منهم الاستِقامة اتَّخذ إلى ربَّه سبيلاً، ومنْ شاءَ منهم الغواية اتَّخذ الشيطانَ دليلاً.
- ومنْ شاءَ فمشيئةُ الله قَبلَ مشيئتِه، وإرادتُه تعالى قبلَ إرادتِه، قالَ تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ ٱللّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]
   ومَشيئتُه تعالى قائمةٌ على عِلمهِ وحِكمَتِه.
- الرابعةُ: الإيهانُ بأنه تعالى خَالِقُ كلِّ شيءٍ، قالَ تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ، قالَ تعالى: ﴿الرعد: ١٦]، وهو تعالى خَالِقُ العبادِ وأفعالهِم، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦].
- وتوكُّلُ القلبِ على الربِّ لا يُنافي الاكْتِسَابَ وتَعاطِي الأسبابِ، بل هو مِن أعظم الأسباب.
- والتوكُّلُ على الأسباب شركٌ في التوحيد، وإهدارُها أن تكون أسبابًا نقصٌ في العقل، والإعراضُ عنها بالكلية قدحٌ في النقل.

Earsonersonersone 17 Incersonersonersoners

# حَقِيقةُ لللهِ عِنَّاقَ وَلارْكانَاء • وما أصابَ العبدَ لم يكن ليُخطِئهُ وما أخطَأهُ لم يكن ليُصِيبَهُ، وما قَضَى اللهُ تعالى كائنٌ لا محالةً، والشقيُّ الجَهُولُ مَن لَامَ حالَهُ، والقَدَرُ إنها يُحتجُّ به عندَ المصائبِ والآلام لا عِند المعَايِبِ والآثام. • وَالشُّـرُّ لا يُنسبُ إلى اللهِ تعالى لتمام رَحمتِه وحكمتِه، فإن نُسِبَ إلى مقضِيًّاتِه مِن وجهٍ فهو منه عدلٌ وخير. • والإيمانُ بالقضاءِ والقدرِ يثمرُ اعتمادَ القلبِ على الربِّ عندَ مُباشرةِ السبب، والرضا بمُرِّ القضاءِ، واحتسابَ الأجرِ بالصَّبرِ أو بالشُّكر. Caroneeroneerone TT poeeroneeroneeron

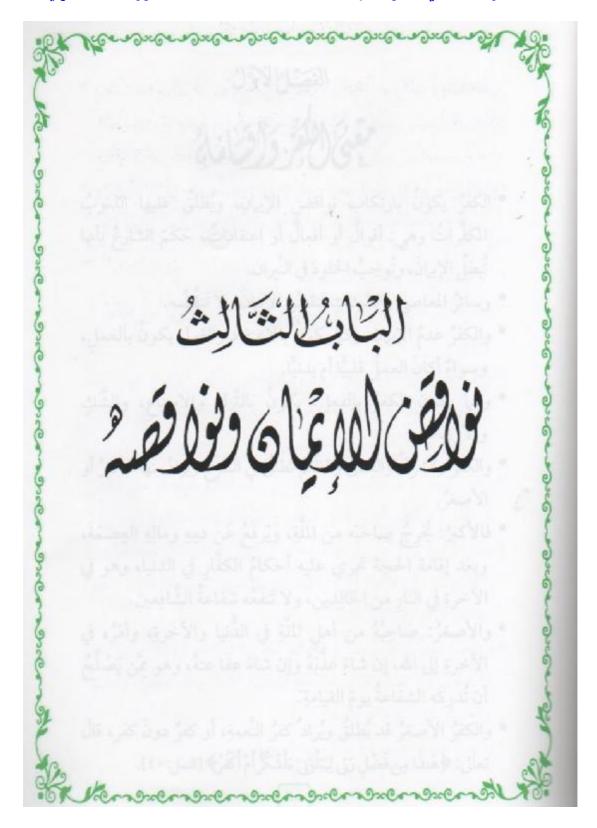







## ا فراق العلام الم وفوا فقد المساء • والعُذْرُ جارِ في أصولِ الدينِ وفُروعِه، ومواطنِ الإجماعِ والخلافِ على • وعلى الرَّاجِح وفي الجملةِ حيثُ أَمكَنَ الجهلُ فالأصلُ العُذرُ حتَّى تقومَ الحُجَّةُ وتَبِينَ المحجَّةُ. • وكلُّ تَأْوِيلِ انطُوري على تَكذِيبِ الرَّسولِ، أَوْ جَحُدِ أَصل لا يقومُ الدِّينُ إلا به، ولا يُعذَّرُ صاحِبُهُ، كالفَلاسِفةِ والباطنيَّةِ في تَأْوِيلَاتِهِم -فَإِنَّ صَاحِبَه يَكُفُرُ، وأَمَّا مَن لم يكنُّ كَذَلْكُ فَبَينَ أَن يأَثْمَ صَاحَبُهُ وَلَا يَكَفُرُ، كَعُوامٌ المُرْجِئَةِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهُمْ فِي تَأْوِيلَاتِهِم، وبَيْنَ أَن لا يأثمَ ولا يُبَدَّعَ ولا يُكفِّرَ كالمجتهدين في تأويلاتِهم في فروع العقيدةِ والشريعة . • والإكراهُ عُذرٌ مُعْتَبرٌ يَمنعُ من إجراءِ الأحكام، وقد قالَ تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِيٌّ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦]. • والتكفِيرُ بها يَئولُ إليه المقالُ ليسَ بُكفُر في الحالِ، ولا يصحُّ تكفيرٌ أو تبديعٌ بِلازم القولِ أو المذهب، إلا أن يُلتزَم. • والحكمُ على المُعَيَّنين في الجملة مَوكُولٌ إلى القُضاةِ المعتبَرين، والكبارِ الرَّاسِخِين، من أئمةِ الفقهِ في الدِّين. 69.69.69 Vieragueraguerague TA guer



### م فوق العوياى وفوقعه وأما نواقضُ عمل القلب فمنها: • كُفْرُ الإباءِ والاستِكبَارِ وهو كُفْرُ إبليسَ وأعدَاءِ الرُّسل، وحَقِيقَتُه تَركُ الانقيادِ لأمر الله تعالى. • ومَّنها: شِم كُ النيَّةِ والإرادةِ والقَصْدِ، ومنه أكبرُ، ومنه أصغر. • وَمِنها: شِركُ المحبَّةِ، كأن يُحِبُّ مُحلوقًا كحُبِّ الله. • وأما النواقضُ القوليَّةُ في باب التوحيدِ فمنها: سبُّ الله تعالى والاستِهزَاءُ به، أو سبُّ كتابه، وهما مَحِلَّ إجماع. ومن النَّواقض العمليَّةِ في باب التوحيدِ: • الشركُ في العبادةِ والنُّسُكِ؛ فمن صَرَفَ شيئًا مِن العبادةِ لغيرِ الله كأن ذَبَحَ أو نَذَرَ أو طافَ أو صلَّى لغير الله تعالى أو دعا غيرُه، فقد كَفَرَ أُو أَشْرِكَ، ولا يُشترَطُ أَنْ يَعتَقِدَ في مَعبُودِه صفاتِ الرُّبوبيَّة. ومنها: الحُكمُ بغير ما أنزلَ اللهُ، ومنه أكبرُ ومنه أصغر. • فَمَن تَرَكَ الْحُكُمَ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فِي وَاقْعَةٍ أَوْ وَقَائِعَ لِهُوِّي، أَوْ رِشُوَةٍ، أو خوف، أو مصلحة دنيويَّة، أو نحو ذلك، مع الإقرار بخَطَّيِّه، ويَقينه بمَعصيته، فهو كفرٌ أصغرُ، وكفرٌ دون كُفْر. • ومن تركه مُستَحِلًا تَبديلَه، أو التشريعَ من دونِه، أو جَحْدًا لُوُجُوبِه، أو رأى أنه مُحَيَّرٌ فيه، أو أنَّ حُكْمَ الله لا يَصلُحُ، أو أنَّ حُكْمَ غيرِهِ أَصلَحُ، أو أنه مُساوِ لِحُكْم الله؛ فهو كافرٌ خَارِجٌ مِن المَّلَّة، وذلك بعدَ إقامةِ الحُجَّةِ وإزَالَةِ الشُّبهَة. • والسَّعيُ لإقامةِ سُلطانِ الشريعةِ في البلادِ وفي قلوبِ العبادِ على المِنهَاجِ الرَّبَّانِيِّ فَرَّضٌ شرعيٌّ، وعملٌ مرضيٌّ، ويَتأتَّى بالاعتصام

Land of A Dice and Company

### فنوفق للاقياى ويوفقه بالكتابِ والسنة بفهم سلفِ الأمَّةِ، تَصفِيَةً لما أصابَ العَقَائِدَ من الشُّوَائِب، وتربيةً على مَنهَج أهل السنةِ اللَّاحِب. والاستِحْلَالُ الذي اتَّفْقَ أهلُ السنةِ على تكفير صاحِبه، تارةً يكون بعَدَم اعتقادِ الحُكم الشرعيِّ، وهذا يَثولُ إلى كُفرِ التَّكذِيب، وهو نَاقِضٌ لرُّكنِ التصديقِ في الإيهان، وتارةً يكونُ بردِّ الحُكْم على الله ورسولِه وعدم التزامِه أو قَبولِه، وهذا يتولُّ إلى كُفُر الإباءَ والاستِكبَار، وهو ناقضٌ لركن الانقياد. • والتحاكُمُ إلى غيرِ ما أنزلَ اللهُ رضًا واختِيارًا نِفاقٌ لا يَجتمعُ مع • وكلُّ ما أُحدِثَ من الأقوالِ والأفعالِ ومَناهِج الحكم على خلافِ الشريعةِ فهو ردٌّ، لا حُرِمَةَ له، ولا أَثْرَ يَتَرَتُّبُ عليه، إلا ما دعتْ إليه الضُّرُّ ورةً. ومن النُّواقِض القلبيَّة في بابِ النُّبوَّات: • اعتقادُ أَنَّ لأَحَدِ طَرَيقًا إلى الله غيرَ مُتابَعَةِ رسولِ الله ﷺ، أو لا يجِبُ عليه اتِّباعُهُ، أو أنَّ لغيره خروجًا عن اتباعِه. ومنها: ادِّعاءُ النُّبوَّةِ لنفسِه أو اعتقادُها في غيرِه، أو تَجويزُها بَعْدَ خَتْمِها، أو إنكارٌ خَتمِها. • ومنها: إنكارُ الكُتُبِ المنزَّلَةِ إجمالًا، أو إنكارُ بَعضِها مما يَجِبُ الإيمانُ به تفصيلًا، وكلَّ ذلك يُناقِضُ قولَ القلب. وبُغضُ وكَراهِيةُ ما جاءَ به الرسول، مما يُنافي عملَ القلبِ من المحبَّةِ

والرضا والقبول.









# وفرق العربياه وفوقعه المسهد والأصغرُ أكبرُ من الكَبَائِر وأخطرُ، وتعلُّقُهُ بالإيهانِ أظهرُ وأكثر. • والكَبَائِرُ ما استَبَعَتْ لعنةً أو حدًّا في الدُّنيا، أو عقوبةً في الآخرةِ، ومنها: قتِلُ النفس، والرِّبا، والزِّنا، والقَذْفُ، والتَولِّي يومَ الزَّحْف. • والصَّغَاثِرُ ما لم يَبلُغُ حدَّ الكبائرِ، ومن اجتنبَ الكبائرَ غُفِرَتْ له الصَّغادُ . - وتواقي الإيان أنوال والمال بالماليات ي ومِن نُواقِص الإيمان: يَسِيرُ الرياءِ في العباداتِ، وتَصوِيرُ ذواتِ الأروَاحِ مِن المخلُوقاتِ، والصلاةُ -تبركًا- بين القبورِ وإليها، واتِّخاذُها مَسَاجِدَ والبناءُ عليها، والحَلِفُ بغيرِ الله تعالى، والاستِشفَاعُ بالخَلقِ على اللهِ تعالى، والتَّسمِيةُ بها يَختصُّ بالله تعالى من أسمائِه وصفاتِه، والتَّعبيدُ بغيرِ أسمائِه، والرُّقَى البدعِيَّةُ، والتمائم، وإتيانُ الكهَّانِ البدعِيُّ، والتَّشاؤمُ، والتعصُّبُ للحِزبِيَّاتِ الجاهليَّةِ، والقَوميَّاتِ العُنْصُريَّةِ، والتَّشبُّه بأهل اللَّل الرَّديَّةِ فيها لا يتعلقُ بأمورِهم الدينِيَّة، وهذه الأمورُ منها ما هو وسيلةٌ اللشِّرك، ومنها دونَ ذلك.

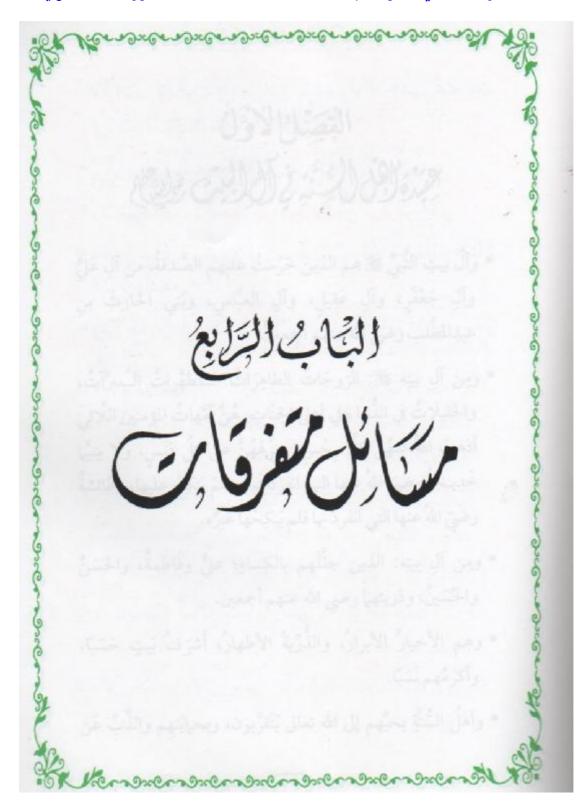















### ظلموا وفسقوا، وتُلزَمُ جماعتُهم وإن ضَربوا الظُّهورَ وأخذوا الدُّثُور. \* ويَنتَقِض عَقدُ الإمامةِ بانتقاض أحدِ أركانِه، كفقدِ الإمام أو باختلالِ أحدِ شروطِه كجنونِه أو رِدَّته. ولا يَلزَمُ من انتقاض العَقدِ كفرُ الأئمةِ، وإنها انعدامُ الشرعيَّةِ، وهذا لا يعنيّ المُنَابَذةَ العَمَلِيَّةَ؛ فإن لذلكُ شروطًا لا بدُّ من توافرها، وإلا كانت تغريرًا بالأنفس والأموالِ، فلا بدُّ من استيفاءِ الشرعيَّةِ، وعدم الإضرار بالأمَّةِ، وحُصر المواجهةِ مع أعدائِها فحَسْب، مع ترتيبِ الأَوْلُوِيَّاتِ، ووضوح الرَّايَاتِ، وسلامةِ الوَلاءاتِ، وتحقُّق المصلحةِ بإعزَازِ الدِّينِ، والدُّفع عن المستضعفين. • وتقديرُ هذا كلِّه مما يُسلَّم إلى العلماءِ الراسخين، ومَن دخلَ في طاعتِهم من أصحاب الشُّوكةِ القادِرين. • وإذا خلا المكانُ أو الزمانُ عن الإمام الحقِّ لفقدِه شرعًا أو حِسًّا؛ فالأمرُ مسلَّمٌ إلى أهل الحلِّ والعَقدِ في الأمةِ، ويَتَعَيَّنُ الاجتماعُ على الحقِّ وموافقةُ السُّنَّةِ، وتركُّ التفرُّقِ في المَّةِ، والعملُ على إقامةِ الفرائضِ في الأمة. • فلا تَسقطُ جمعةٌ عن أهل وُجوبِها، ولا يتخلُّفُ عن جماعةٍ أحدٌ من أهلِها، ولا يُتخلَّى عن واجب الأمر بالمعروفِ في المجتمعاتِ، والنهي عن المُنكرَاتِ، ولا تُستَبَاحُ أموالُ المسلمين أو الذمِّيِّين أو المُعَاهَدَين أو المستأمّنين ودِماؤهم وأعراضُهم إلا بحقُّها. • وهذا يُعقِبُ عصمةً وأمنًا، وانضِباطًا واطمِئنانًا، وقوةً في المجتمعاتِ وتماسكًا.





# الفِصِنُل السَّادِسُ معَامَلَة كالحل للبريح

- وأهلُ السُّنةِ تتفاوتُ معاملتُهم مع المخالِفِ من أهلِ البدعِ: فتارةً يُبيئنون الحقَّ ويُبدُون النُّصحَ بلا مُحابَاةٍ، وتارةً يأخذونهم بالتألُّفِ والمُدَارَاةِ، وثالثةً يعاملونهم بالهَجْرِ والمُجَافَاةِ، وذلك بِناءً على تفاوتِ مَراتِبِ البدعِ في نفسِها، واختلافِ حالِ أهلِها، ووفقًا للمصالحِ والمفاسدِ المترتبةِ في الزمانِ والمكانِ؛ إذ كلَّ ذلك من مسائلِ السياسةِ الشرعيَّةِ التي تُبْنَى على تحصيلِ المصالحِ وتكمِيلِها، ودَفع المفاسدِ وتقليلها.
- ويَعتبِرون -أوَّلُ الأمر- أنَّ المخالفَ منهم مَحَلُّ دعوةِ بالحِكمَةِ
   والموعظةِ الحسنةِ، ويتلطَّفون بهم في ردِّهم إلى الجادَّةِ، وأنوارِ السُّنَّة.
- ويَقبلُون الحقَّ مِـمَّن جاء به، وبه يَعرفونَ الرِّجال، ويُنصِفُون المخالِف، فَيقبَلُون ما في كلامِه مِن حقَّ ويَردُّون الباطِل.
- ويَضبِطون ردَّهم على أهلِ البدع بحُسنِ القَصدِ، ونُصرةِ الحقّ،
   ونُصح وهدايةِ الحَلقِ، والرحمةِ والرفق.
- ويَنهَون عن المناظرةِ مَن لم يكن في العلم مَتِينًا، وفي الفَهم عَمِيقًا، وفي
   الحُجَّةِ بليغًا، ويَردُّون البدعةَ بالحقِّ، ويَنقُضونَ باطلَها مِن الأصلِ.

Crasse AA Docerasseer











## **الفصل الثامن** الحرص على الوحدة والاثتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف

- إن السنة مقرونة بالجماعة والائتلاف، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف.
  - وأهل السنة والجماعة هم الذين اعتصموا بالكتاب والسنة، فجمعوا الكلمة، وحققوا معانى الأخوة.
    - فلم يتعصبوا لراية قومية، أو دعوة إقليمية.
    - ولم يقدموا مصلحة طائفةٍ جزبيةٍ، على مصلحةِ الأمةِ الكُلِيَّةِ.
  - و يعتقدون أنَّ من أمانةِ النصحِ للأمةِ الحَضَّ على الوحدةِ، وطلب الاجتماع و الائتلاف، والنهي عن الفُرقةِ و الاختلاف.
  - ووقوع الخلاف حقيقة قدرية، وتضييقه بتجنب أسبابه والخروج منه احتياطاً للدين مهمة شرعية.

25 Doce 25

فالاجتماع على مااتفق أهلُ السنةِ عليه.





|       | الفهرس                                            |
|-------|---------------------------------------------------|
| YY-V  | قديم السادة العلماء                               |
| 78-74 | لقدمة                                             |
| 40    | مقدمة الطبعة الرابعة                              |
| 1-71  | لباب الأول: مبادئ ومقدمات                         |
| ٣     | لفصل الأول: مبادئ علم الإيمان ومقدماته            |
| 7     | الفصل الثاني: فضل الإسلام وأهله                   |
| 9     | لفصل الثالث: أهل السنة والجماعة وخصائصهم          |
| 18    | لفصل الرابع: منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة |
| 77-17 | الباب الثاني: حقيقة الإيهان وأركانه               |
| 19    | الفصل الأول: حقيقة الإيمان بالله تعالى            |
| 77    | الفصل الثاني: العلاقة بين الإسلام والإيمان        |
| 77    | الفصل الثالث: مراتب الإيمان                       |
| 40    | الفصل الرابع: الاستثناء في الإيمان                |
| 77    | الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة                   |
| TV    | الفصل السادس: الحكم على أهل القبلة                |
| 44    | الفصل السابع: أبواب الإيمان وأقسام التوحيد        |
| ۳.    | الفصل الثامن: أدلة الإيهان بوجوده تعالى           |
| 77    | الفصل التاسع: الإيمان بصفات الربوبية              |
| 40    | الفصل العاشر: الإيمان بأسهاء الله وصفاته          |

### كتاب من دُرَّة البيان في أصول الإيمان

| 77    | الفصل الحادي عشر: قواعد الإيهان بالأسهاء الحسني    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 77    | الفصل الثاني عشر: قواعد الإيمان بالصفات العلا      |
| ٤٠    | الفصّل الثالث عشر: ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات  |
| ٤١    | الفصيل الرابع عشر: إفراد الله تعالى بصفات الألوهية |
| ٤٤    | القصل الخامس عشر: ثمرات الإيمان بالألوهية          |
| 80    | الفصل السادس عشر: الإيمان بالملاثكة                |
| ٤٧    | الفصل السابع عشر: الإيمان بوجود الجن               |
| ٤٨    | الفصل الثامن عشر: الإيمان بالكتب المنزلة           |
| 0.    | الفصل التاسع عشر: الإيهان بالرسل                   |
| 07    | الفصل العشرون: ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الرسل     |
| ٥٤    | الفصل الحادي والعشرون: خصائص النبي ﷺ وحقوقه        |
| 00    | الفصل الثاني والعشرون: الإيمان باليوم الآخر        |
| 1.1   | لفصل الثالث والعشرون: الإيمان بالقضاء والقدر       |
| V7-78 | الباب الثالث: نواقض الإيمان ونواقصه                |
| 70    | لفصل الأول: معنى الكفر وأقسامه                     |
| ٦٧    | لفصل الثاني: ضوابط إجراء الأحكام                   |
| 79    | لفصل الثالث: أنواع النواقض وأحكامها                |

#### للدكتور/ محمد يسرى كتاب متن دُرَّة البيان في أصول الإيمان



|           | صَدَرَلِلِمُؤلفعَن وَاراليُسر                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| (مجلد)    | و طريق الهداية                                         |
|           | (مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة).    |
| (مجلد)    | ٢- المبتدعة وموقف اهل السنة والجماعة منهم.             |
| (مجلدان)  | <ul> <li>٢- الجامع في شرح الأربعين النووية.</li> </ul> |
| (مجلد)    | ٤ ـ الجناية العمد للطبيب                               |
|           | على الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير. |
| (مجلدان)  | ٥ - النسسخ في القرآن الكريم، «عناية وتعليق».           |
| (مجلد)    | 7_ المصلحة في التشريع الإسلامي «عناية وتحقيق».         |
| (مجلد)    | ٧. أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات.             |
| رمجل در   | ٨- فتح الباري                                          |
|           | على مختصر البخاري حاشية على التجريد الصريح للزبيدي.    |
| (غـــلاف) | ٩ مبادئ علم أصول الدعوة «يراسة تاصيلية».               |
| (غــلاف)  | .١. معالم في اصول الدعوة.                              |
| (غـــلاف) | ١١ ـ الإحكام في قواعد الحكم على الأنام.                |
| (غلف)     | ١٢ ـ التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية.             |
| (غـــلاف) | ١٣ ـ متن درة البيان في أصول الإيمان.                   |

#### كتاب متن دُرَّة البيان في أصول الإيمان

